و في الرَّمَا، وكانت تعبيح عَايِلةً مُولاء القَوْمُ مُم عبيد الله العَلَى وَهُو يُسَتِّرُونَكُم بطريق للْيَاةِ مِفَعلت مَكْدُ ا ايامًا كيرة ويخرد بولس وَعال لدلك الروح أما امرك باسِم يَنُوع المسبيح الخَرْج منها وفي تلك السّاعة خَمَج الله الى والما الله قد حَجَمها دجاتاراتم ال اخذوا بولس سبلا فبذبوها وجاوا بما الماليسوف تعَدَّنُومِ الراصابِ البُعُرط والريُسَاء الدينة وجعلوا يتولون هذان لانشامان رجنان ديننا لا بما يمور مان ونيا ديال أنا يعاد اب لريو دركا بِتَبُولِما وكَالْعَلْ فِعَالَانا يَغِرُ رُدِي وَ فَاجْمِعَ عَلِيما جُمَّ وَلَهِ كيرُ والحاب الشُرط جيئيدِ سَعُوا يُا بما والروا التجلدوها فلاكدوها بكداكنيرا مذفوها والنجل والعصوا كاريتر البنجر الزجية منظر بها بيرز الا فاماهو التي

سرَ وُلُوبِنا ﴾ فَكُنَّا فَيْ لَكُ الْمُدينةِ إِيالًا مُعْلُوبَةً ، فَرُ حُرِّجًا يوم السَّنت الحَارِج باب المدينه عَلْ الح سَرَ الْمُرْمِنُ إِجْلَامُهُ مُكَالِيهِ الْمُعَلِّدُ وَفَلَّا جَلَّاكُمُ الْمُعَلِّدُ وَفَلَّا جَلَّاكُما بجلنا مكم السنوه اللات زيجتما ت مُناك وال المُواهُ وَاحِدِهُ بَيَاعِهِ الارجوالِ كانت مُتقيمة للهر وكال اشهالوذيامز تا وطير الدينه وفغيج دتبا قلب ورك هُذِه وطعقت تشعما وإن ولتر يَقُول عَن الشَّر اصطبغت مع واصل بينها ، وكانت تطلب الينا قليله ال المتروانتر بالجنيعه افي بينه بالرتب فيعالوا انزلو في من ل ولجيِّتْ علِنا كبيرًا ٥ النَصْلُ التَلتُوك عَلَى وَكَالَ مِنْ الْجُرْفُ طَلِقُولَ لِلْ الْصَلاةِ وَاسْتَقْبَلْنَا جَارِيه النعادوح التعريف وكانت تعلطوالما خاروجزيله بالمجرمنيا سالتكانت مفترم فكأنت فيشي الزوس